يدي رب العالمين.

﴿خَشِيَعَةً أَيْسَنُرُمُ تَرْمَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ وذٰلك أن الذلة والقلق، قد ملك قلوبهم، واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار، وسكنت منهم الحركات، وانقطعت الأصوات.

فهذه الحال والمآل، هو يومهم ﴿ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ ولا بد من الوفاء بوعد الله.

[تمت والحمد لله].

## تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية

## ينسب ألله الكليب النجيئ

(١-٢٨) ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِكِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ إلى آخر السورة، لم يذكر الله في لهذه السورة سوى قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك.

فأخبر تعالى أنه أرسله (١) إلى قومه، رحمة بهم وإنذارًا من عذاب الله الأليم، خوفًا من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم الله هلاكًا أبديًّا، ويعذبهم عذابًا سرمديًّا.

فامتثل نوح عليه السلام لذُّلك، وابتدر لأمر الله، فقال: ﴿ يَكُوْمِ إِنِّي لَكُرُ نَذِيرٌ مُّرِينًا ﴾ أي: واضح النذارة بيِّنُها، وذٰلك لتوضيحه ما أنذر به، وما أنذر عنه، وبأي شيء تحصل النجاة، بَيَّنَ جميع ذٰلك بيانًا شافيًا.

فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به (٢)، فقال: ﴿ أَنِ ٱعَبُدُواْ أَللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ﴾ وذٰلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة، والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله، فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب، والفوز بالثواب.

﴿ وَيُؤَخِّرِكُمْ إِلَى أَجُلِ مُسَمَّى ﴾ أي: يمتعكم في لهذه الدار، ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي: مقدر [البقاء في الدنيا]، بقضاء الله وقدره، [إلى وقت محدود]، وليس المتاع أبدًا، فإن الموت لا بدمنه، ولهذا قال:

﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ لما كفرتم بالله وعاندتم الحق، فلم يجيبوا لدعوته، ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيًا لربه:

﴿ رَبِّ إِنِّي دَعَوْثُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىۤ إِلَّا فِرَارًا﴾ أي: نفورًا عن الحق وإعراضًا، فلم يبق لذُّلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه.

الإزاليّا والعندو فَلآ أُقِيمُ بِرَبِّ ٱلْمَسَرِقِ وَٱلْمَعَرَبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَمَانَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الْفَرَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ﴿ إِنَّا كَيْوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَا لَأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ اللهُ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مَرْهَفَهُمْ ذِلَّهُ أَذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُوالْوِعَدُونَ ﴿ ا

المنافقة المنافقة المنافقة بِسْ لِللَّهِ ٱلدَّمْ الرَّحْ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ فَا لَيْنَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يُغَفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَبُؤَخِّ رَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللهِ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوٓ أَصَابِعَهُمْ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَٱسۡتَغۡشُوٓا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارًا لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّهُ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ١

﴿ وَإِنِّ كُلُّمَا دَعُونُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمَّ ﴾ أي: لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، فكان هذا محض مصلحتهم، ولْكنهم أبوا إلا تماديًا على باطلهم، ونفورًا عن الحق.

﴿ جَعَلُوا أَسَلِعَكُم فِي مَاذَا نِهِم اللهِ حَدْر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام.

﴿ وَٱسْتَغْشَوْا شِيَابُهُمْ ﴾ ، أي: تغطوا بها غطاء يغشاهم، بعدًا عن الحق، وبغضًا له.

﴿وَأَصَرُّواۚ﴾ على كفرهم وشرهم ﴿وَأَسْتَكْبَرُواۗ﴾ على الحق ﴿ ٱسْتِكْبَارًا﴾ فشرُّهم ازداد، وخيرهم بَعُدَ.

﴿ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا﴾ أي: بمسمع منهم كلهم.

﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَشْرَرْتُ لَمَتْم إِسْرَارًا ﴾ كل لهذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود (٣).

﴿ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب، واستغفروا الله منها .

﴿إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا﴾ كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم (١) في ب: أنه أرسل نوحًا. (٢) في ب: وأمرهم بأصل ذلك. (٣) في ب: بكل طريق يظن به حصول المقصود.

بمغفرة الذنوب، وما يترتب عليها من حصول الثواب، واندفاع العقاب.

ورغَّبهم أيضًا بخير الدنيا العاجل، فقال: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا﴾ أي: مطرًا متتابعًا، يروي الشعاب والوهاد، ويحيى البلاد والعباد.

﴿ وَيُمْدِدُكُرُ بِأَتَوْلِ وَيَنِينَ ﴾ ، أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا، وأولادكم.

﴿ رَجَعَلَ لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُوْ أَنْهَا ﴾ ولهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها.

﴿ مَا لَكُرُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ﴾ أي: لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر.

﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾ أي: خلقًا [من] بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق(١)، فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع، متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد.

وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم، واستدل أيضًا عليهم بخلق السماوات، التي هي أكبر من خلق الناس، فقال:

﴿ أَلَةً تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ أي: كل سماء فوق الأخرى.

﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ ثُورًا ﴾ لأهل الأرض ﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ففيه تنبيه على عظم خلق لهذه الأشياء، وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه، فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى.

﴿وَاللَّهُ أَنْبُتَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ حين خلق أباكم آدم وأنتم في

﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو فِيهَا ﴾ عند الموت ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ أي: مبسوطة مهيأة للانتفاع

﴿ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ فلولا أنه بسطها، لما أمكن ذٰلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها، وزرعها، والبناء والسكون على ظهرها.

﴿ قَالَ نُوحٌ ﴾ شاكيًا لربه: إن هٰذا الكلام والوعظ والتذكير، ما نجع فيهم ولا أفاد.

﴿ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ﴾ فيما أمرتهم به ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّهُ نَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُۥ

يُرْسِلِٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا (إِنَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْبَجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَارًا إِنَّ مَّالَكُو لَانْزَجُون لِلَّهِ وَقَارًا لِنَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعَيِدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو اللَّهُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرَيْزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ عَالِهَ مَكُرُّ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ١ أَنَّ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّكَ نِهِمْ أُغَرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (إِنَّ ) وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَائذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كَا يَتِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُوِّمِنَا وَلِلْمُوِّمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَانَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نُبَازًا (١٠)

إِلَّا خَسَارًا﴾ أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا، أي: هلاكًا وتفويتًا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟!

﴿ وَمَكَّرُوا مَكَّرًا كُبَّارًا ﴾ ، أي: مكرًا كبيرًا بليغًا في معاندة الحق.

﴿ وَقَالُوا ﴾ لهم داعين إلى الشرك مزينين له: ﴿ لَا نَذُرُنَّ ءَالِهَنَّكُرُ ﴾ فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وأن لا يدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم، فقالوا: ﴿ وَلَا نَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ﴾ .

ولهذه أسماء رجال صالحين، لما ماثوا، زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم، لينشطوا - بزعمهم - على الطاعة، إذا رأوها.

ثم طال الأمد، وجاء غير أولْئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر،

(١) في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق.

فعيدوهم.

ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم، أن لا يدعوا عبادة هذه الآلهة (١).

﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ أي: وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم، كثيرًا من الخلق.

﴿ وَلا نَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ﴾ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم بحق، لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالًا، أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم، ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال:

﴿ مِنَمَا خَطِيَتَنِهِمَ أُغَرِقُوا ﴾ في اليم الذي أحاط بهم ﴿ فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ فذهبت أجسادهم في الغرق، وأرواحهم للنار والحرق.

ولهذا كله بسبب خطيئاتهم، التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها، ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال، حتى حل مهم النكال.

﴿ فَلَدَّ يَجِدُوا لَهُمُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴾ ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمَرُّ، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ يدور على وجه الأرض.

وذكر السبب في ذلك فقال: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَ فَالَا﴾، أي: بقاؤهم مفسدة محضة، لهم ولا يلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَ فَارًا﴾، أي: بقاؤهم مفسدة محضة، لهم ولغيرهم.

وإنما قال نوح - عليه السلام - ذلك، لأنه مع كثرة مخالطته إياهم، ومزاولته لأخلاقهم، علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته (٢)، فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين.

﴿ رَبِّ آغَفِيْرَ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا ﴿ خَصَ المَدْكُورِينَ لَتَأْكُد حَقَهُم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء، فقال: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴾ أي: خسارًا، ودمارًا وهلاكًا.

تم تفسير سورة نوح عليه السلام [والحمد لله].

## **تفسير سورة قل أوحي إلي** [وهي] مكبة

يسم الله النجن التحسد

(٢،١) ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا

قُرُءَانًا عَجَبًا ٥ يَهْدِى إِلَى الرَّشَدِ فَعَامَنًا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا آحَا﴾ أي: ﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول للناس: ﴿أُوحِى إِلَى أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِينَ ﴾ صرفهم الله [إلى رسوله]، لسماع آياته، لتقوم عليهم الحجة، [وتتم عليهم النعمة]، ويكونوا نذرًا (٣) لقومهم.

وأمر الله رسوله، أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه، قالوا: أنصتوا، فلما أنصتوا، فهموا معانيه، ووصلت حقائقه إلى قلوبهم.

﴿ فَقَالُوٓ ۚ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا﴾ أي: من العجائب الغالية، والمطالب العالية.

﴿ يَهْدِئَ إِلَى ٱلرُّشَدِ ﴾ والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم.

﴿ فَكَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشَرِكَ بِرَبِنَا آَحَا ﴾ فجمعوا بين الإيمان، الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير، وبين التقوى، [المتضمنة لترك الشر].

وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه، ما علموه من إرشادات القرآن، وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد، واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة، وحجة قاطعة، لمن استنار به، واهتدى بهديه.

ولهذا الإيمان النافع، المثمر لكل خير، المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمَرْبَى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة.

(٣) ﴿وَأَنَّهُ تَعْكَلَىٰ جَدُ رَبِّنَا﴾ أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه.

﴿مَا آتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ فعلموا من جد الله وعظمته، ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدًا، لأن له العظمة والكمال(٤) في كل صفة كمال.

واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك، لأنه يضاد كمال الغنى.

(٤) ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطاً﴾ أي: قولًا جائرًا عن الصواب، متعديًا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه، وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينًا مطمئنًا، لعرف كيف يقول.

(٥) ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا آن لَن نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ أي: كنا مغترين قبل ذٰلك، وغرّنا القادة (٥) والرؤساء من الجن والإنس، فأحسنا بهم الظن، وظنناهم (٦) لا يتجرأون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم.

(١) في ب: هذه الأصنام. (٢) في ب: فلهذا استجاب الله له دعوته.
(٣) في ب: منذرين لقومهم. (٤) في ب: والجلال. (٥) في ب: غرتنا السادة والرؤساء. (٦) في ب: وحسبناهم.